من تراثن



A 1757 - 1795

يهتم كثير من الباحثين بالتموق على المؤلف ، والالسام بمعض اليواتب في حياته ، والباحث في معرفته هلم يغير إذهان القراء بمعلومات ينقب عنها هنا وهناك ، وقد لايهتم بها بعض القراء ، ولا يعيسرها التفاتا ، وخاصة من كان ضهم بعليات أن عشقة الكان ، ولا يعسرها المجلة الإجتماعية ، وعادات وتقاليد البيئة التي عائل فيها للشرجم له .

ولكن المطرعات هذه اذا عنم الفائدة منها كثير من القراء ، فان هناك أعدادا آكل تتفهد الله كل جانب في حياة المؤقف سواء مفهـــا مايتمكن بالحياة الشخصية أو الاجتماعية أن يحثّث حياته ، واستتبعث المعلومات الجانبية والفخية فيها •

وهذا ما يدفع كثيرا من الكتاب الى الالمام بكل جانب يعترض حياة من يراد دراسته وتسليط الضوء على كل حالة من حالات حياته المقاصة وإنامامة ، أو التغرض لبيئته المحيطة به ، والتي كان للمؤلف دور فيها ، او كان فها تأثير في معري، حياته ،

| 1 |  |
|---|--|
|   |  |
|   |  |
| - |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |

ومن هذا استطاع التاخرون أن يتصوروا بيئة السسايتين لهم يذرون هديدة ، ويلموا باسلوب ميشتهم ويكتشغوا جوانب مهمة في الحياة العامة لكل مصر - وهذه العامة دفعت الدراسات الحديثة الى تدوين الجوانب المستدرة من حياة الرجاك المشهورين في كل مصر وزمان ، مهما كانت منزلة كل فسرد ينغوم "

ئم جاء في العصر الحديث الاعتمام الاكبر والاكثر بمذكرات هـــــؤلاء الرجال والتي تعبر عن حياتهم باقلامهم هم ، او نقل مايرد على السنتهم •

وجذا الاسلوب اعطى منزلة اكبر . ومعلومات اشمل لكن شخصية يراد دراستها ، بعد أن دخل طم النفس ، وعلم الاجتماع المحديثان الى الدراسة الشخصية لمزيراد تعلول حياته ، وبيان المؤثرات فيه ، وابراز المؤثرات حوله •

وهذا بايدفعنا الى تصيد با يمر بن معلوبات عن حياة ، او نسب أي مؤلف يراه عرض جهوده الفكرية لبسط الجوائب المختلفة من حياته أمـــام القراء \*

وهذا أيضا هو المبرر في تقديم واظهار عاملرنا عليه عن نسب وحياة مؤلفا الداريهي الدين عقران، عبد الفريز الذكير، قبل مرض كسايه، والتعريف بمحتويات، وجهد المؤلف فيه، وتوضيح المفهم الدام الذي اتبعمه لايراز هذه المقومات من اجادة أو تقصير أو تقليد أو تجديد،

## اسمه وتسيه :

مؤرطا هذا هو المشيخ مثول بن مبد العزيز بن عثيل بن مجد العزيز بن طيل الذكير وامرة أل الذكير \_ بقم المنافل وقع اكانل بسمحها يم ماكنة \_ من المجهد الامر في يتب والإسماء كما كان لهم تهرم في الهمـــرة والكويت واليمرين ، لشراء بعضى المراهم ، واشتطافهم بالتجارة ، ومنهـــم والكويت واليمرين ، لشراء بعضى المراهم ، واشتطافهم بالتجارة ، ومنهــم

السكن هذه الاسرة مدينة عنيزة بالتصيم .

وقد اختلف في الاصل الذي تعود المه هذه الاسرة: فالشيخ حمد الجاسر يرى ان هذه الاسرة تنتمي الى يني خالد القبيلة الواسمة الانتشار في تجدد ( مجلة العرب ج ٤٠ مجلد ٥ ص ١٩٥٥ ) .

ولكنني عندما عدت لكتاب المنتخب في ذكر قبائل العرب لهيد الرحمن ابن حمد بن زيد المبرزي في تعرضه لبني طالد ومن ينتجي الهيم من البيرتات في نيد والبزيرة العربية لم اره يرجع ال ذكير الى هذه القبيلة ( ١٠١ ـ ١٠٨ ) .

أما الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن يسام: ( فقد أهاد آل ذكيـــر الى الاساددة أحد يشون الروقة من قبيلة حديدة الشهيرة التي ينتهي تسبها الى هوازن بن مصور بن مكرمة بن خصفة بن قيس بن ميلان بن مضر ، بن ترار بن معد بن هدنان)

كما قال : ( بان الحرب اسر الاساعدة الى الذكران هم ــ العماميد ــ سكان شمهب سعنان الواقع بقرب بلدة الزلقي ) ( علماء تجد في سئة قرون ٢ : (٩٥) .

وقد قال بهذا اجمالا الشيخ حمد العقيل في كتابه : كنز الانسسساب (ص ٧٥ ط ١ ) عندما شرح في عد المتحضرين من عتيبة ، واعتبر ال ذكير في عنيزة من أرومتها لكنه لم يعدد اللخد الذي ينتصور اليه ،

وأميل مع الشيخ هبد الله بن بسام بانتماء مقبل الذكير الى عتيبسة

- لسبين : ١ - أن ابن بسام من بلد آل ذكير ، وقد يكون له معرفة شخصية بهم ، أو استقى معلوماته عن التمالة في النسب من المارفين متهم ،
- لا ـ كما أنني وجدت تأكيدا لما قاله الشيخ إبن يسام من بعض الاسر المقرية نسبا ومصاعرة الاسرة ال ذكير - انتمائهم لعتيبة -
  - وقد يكون للشيخ حدد الجاسر وجهة نظر فيما أشار اليه ، اذ الساعيد

كما ذكر المغيري - يرجعون الى أل جدل من سعد العشيرة ، الذين ألعقوا
 يعليب ( ۱۲۹ ، ۱۲۹ - كتاب للتنفيب ) \*

" ثم قال في موضوع اخر : ( ومن يطون أجود مساعدة الزلفي من البطن المعروف في متيبة . ثم ذكر من يطون أجود : يتو خالد ، ثم استعرض في ذكر اقتفادهم ( للنتخب ١٠٤ - ١٠٩ ) \*

أما بيلاد، فقد شايه يعنى الاختلاف البيسط بين داين المصدرين الخوجدين اللذين تعرضا لترجمة حياة مقبل اللكون : المنبخ العلامة حمست الكياس في مجلة العرب ، والشيخ عبد الله بن يسام في كتابه : علماء نبد في سنة قرون "

فالشيخ حمد يرى أن ولادته عام ١٢٩٩ هـ، ويعتمد في هذا علمي نص للمؤلف نفسه في تاريخه . لكنه لم يحدد الكان الذي ولد فيه •

والشرخ عبد الله يرى أنه ولد بالمدينة عام ١٣٠٠ ه في زيارة طارئــة من أهله للمدينة المتورة \*

وقد اتنقا على أنه سافر للكويت عام ١٣١٣ ه - - ولعل مصدرهمـــا في ذلك ماذكره المؤلف نفسه \*

تني الورد التاتي من الربعة في العالم 1717 هـ أداء يتب ما اعتمد المسلم ا

معظم بن البيخ يوسف ، وكسبا أداة في الدن فصحيساهم في القنص . والعقدا بعضم القيمة يوسف ، والقدانا متر قبلان جوارة فرادف . و مصدا فكره خفرة الكورت ، يطلون حضورة لقطع بين جارى فرادي ، و مصدا درج في فده المائية وجميا سه الى الكورت ، والكر أننا بعد وحوف ، وجدتنا الشيخ بحده المساح ، ودوجة الكورت ينظيرت لنجة والتي يوسف خلس المنافق برعث خلس المنافقة بالمنافقة بالمنافق

و كا كان ليقة عيد الافسى ، وقد مفيي مايقرب من نصف الليل ، ماراهنا 
الا اللهم يوقطون من أو القبلس من النميول ، وكوه حجد الهيد الله للعمد 
النفين من مساهر مقاطروا أن نسلتموس في تقال ماييرون همه في السليق 
القبي في الحرض المقابل للبيت ، فلما كمل القمن ركب مشاري بن أحمد بن 
الرائم ومد من القرب ، ومارا في المساهر ، ومن مهم عمد المقبني ، ويقيت 
الرائم ومد عمد المقبني ، ويعد إليا توجه الل البرين ) .

شم رجع الى سياق الحوادث .

ويوسف أل ايراهيم الذي ذكره ستبل في هذه العادثة هو من كبار الشجار في الكويت ، ومن وجهائها -

وقد ذكر الشيخ ابن بسام أن بين أسرتي ال ذكير وال ابراهيم تعارف وصدالة ومودة . أما مؤرخنا مقبل الذكير فقد بدأ حياته التجارية في البحرين منسد

وصل اليها : في البداية موظنا عند خاله مثيل العبد الرحس الذكير المشهور بتجارته الواسعة في البحرين والهمرة حيث كسان يضرب المثل بتجسارته ، ومقدرته المالية ، فمن الإمثال الدارجة في نجد والاحسار على كثير من الإلسنة قرقهم : ( حوالة الذكير ) كناية عن المتدرة في تسديد ماتحدي عليه مهمسا

كما اشتهر خاله هذا بعب شديد للغير ، وهطف على المعتاجين ، مع ديانة وعقيدة طبية ، وغيرة اسلامية قوية تتمثل في جهسود كثيسرة قام بهما ،

| عباض      |                               |
|-----------|-------------------------------|
| 1         |                               |
| 1         |                               |
| 1         | المشمة الثانية من الجزء الإول |
| Taglas.   | leg . lege                    |
| 1         |                               |
| Suger ies |                               |
| Cum       |                               |

كرخيته في احياء تراث السلف ، ومساهمته يطبعه على نفقته مثل كتاب الفتاوى المسرية لشيخ الاسلام أحد بن تيمية رحمه الله ، وكشلف اللفتاع للبهوتي ، والملام المؤمنين لابن القيم ، ومع طباعتها فقد كان يوزهها بالمبان على خلاب العلم ( منطوطة علماء تبعد وقسائها لمصور الرئيس ) ،

كما كان مكافحا للتبشير الذي ظهر تشامه في البحرين هام ١٣٣٠ ه. واستمان في ذلك باللمين محمد بن عبد الغزيز بن ماتم رحمت الله ، الـذي فتح مدرسة فهذا الغرض في ننس العام الشار اليه ( مشاهير علماء تجد لميد الرحمن بن عبد اللطيف ص ١٣٩ ) ،

ويصما لقده موه طرحنا القيني مقبل العيد الفريق الذكير ، وتسرم في الاحسال بعد تحريته مع خاله المتنفل لحساب بالاحسال القبارية في التصدير القارورية الا أنه لم يستر في نظاف طوية لا فقي ما 1978 مهم المقالس بالم الفرية رحمه الله مديرا غالبة الاحساء بعد وفاة محمد اقتدي الذي تولى هذا للقسمة من أيام أحملال الاتراك للاحساء ثم أيقاء لللك عبد المريز في مقصية

قطع خليل من البرين بحاس الراحين في العجب، والتطبق ، وهو اللي من البال على النابي من البالية من واقع مدة النابي قريطت تم تايي ولي داخلة من موجود مناك ولي البرين ، واستطاع من بالبال القريب والمنافزية في مسبقت والباليزية والمنافزية المنافزية المنافزية من المنافزية ، حين أن كابرا من المرافزية والمنافزية المنافزية منافزية من المنافزية منافزية المنافزية منافزية المنافزية منافزية المنافزية منافزية المنافزية منافزية المنافزية منافزية المنافزية المنا

فيتي هؤلاء الموطفون يعملون في مالية الاحساء مدة بقاء الشيخ مقبل معهسم •

لكنهم عادوا الى الكويت بعد أن عاوه الشيخ مقبسل العنين للعمل الجادي مرة المري فترى السل في عام 1848 ه بعد أن استقال منه ، وتمهن علفه الميخ محمد الطويل ، وقد كان عرائع الشباب ومعهم الشيخ مثيل مثالاً للتعاون في تنظيم العمل ، ذلك أنهم استلموا مصلاً لم يسبق لم تنظيم ، ولسر يكن فيه موظفون سايقون ، ولم تتوسع متطلباته كما كان في عهدهم ويعد أن استعاد الملك عبد الكويز الاصماء حيث أسيحت مالية الاسماء تشلل موردا بهما للدولة فهي في حاجة الى التنظيم واجادة المسل . فافاد الشيخ مقبسل ومن معه جنيها بيني تهر في الاحمال المالية والصمالية .

أما الشيخ مقبل فقد عاد الى البحرين لمزاولة التجارة من جديد ، لكنه لم يعد المتجارة المامة والتصدير بن صار في فهج جديد ، واتجه الى المشامة المراتجة ، والمصل الشهير في منطقة المطلبح بالكملة ، ألا وهي تجارة اللؤلؤ ، التي تشركر الكفر في البحرين -

وقد استمر في هذا العمل حتى وافاء الاجل المحتوم في البحرين •

واتوقع أن الشيخ مقبل وهو الذي عاش حيات مبا للتاريخ متيمسا لمواثه، ، فارتا ماسجه المؤرخون لقد ، قد يما يكن في تدوين ماملق باهمته طيلة حياته ، ولكن همله في طالية الاحساء مدة حد سنوات، ثم انجاهه لتجاري اللؤلؤ التي يرتبط بها المشتفون فيها وقتا معدداً من الزمن \*

هذه الفرص اتاحت له اليدم في تدرين تاريخه ، كما اتاح له مركزه الاجتماعي والثقافي الاطلاع على مسافة البلاه ذلك الوقت التسئلة في أم القرى والمحافة العربية والاسلامية التي نقل عنها أصداء مايدور في المملكة العربية السعودية وتعليقات هذه المسافة عليها "

كما ستشير لذلك عند العديث عن مصادره التي استثني منها •

## وفاتيه :

لم يثبت شيغنا الملائبة حدد الجاسر تاريخ وفاة مثيل لي حديثه هنه ، الا انه قال : ويظهر انه ماش إلى مابعه ما ١٣٦٠ هـ مستدلا بما استوادكتابه من معلومات ، ومنها بيان المكرمة في ١٤٤ في القمدة عام ١٣٥٩ د في حادثــة الذيب ( المرب ج ١٠ ميدادة ص ٨٩٥ ) ،

لكن الشيخ عبد الله البسام يوضع أنه توفي في اليوم الثالث والمشرين

من جمادي الاولى عام ١٣٦٣ ه ، كما قال أيضاً : بأن أيناه، وأحقاده لايزالون بالبحرين ( علماء نجد ٣ : ٩٥٣ ) ،

وعلى هذا يصبح عدره ٢٣ مانا عند النبخ عبد الله النباع الذي البته ولازت عام ١٣٠٠ ه. أما عدره عند النبيخ حدد الباسر على اعتبار لروات. عام ١٣٠٣ ه كما حكاد النبيج البنام قال يهين ١٤٤ هاما بالمام الهجري الإن لك ثبت عند بال ولازد عام ١٩٠٩ ه كما عن اشارة المؤلف نفسه في أعداث عام ١٩١٦ ه المالك دكار ١٩٠٩ هـ كما عن

وهذا العمر يعادل ٦٢ عاما تقريباً بالثاريخ الافرنجي قيلاد عبسى عليه السلام -

أثاره:

ترك الشيخ مقبل الذكير أثارا ببيدة في التاريخ لاتزال معفوظة . ولم تر النور بعد وتشمل :

 الـ تاريخه الذي سنتحث عنه هنا ، وهو مكون من ثلاثة أجراء لكنه ئـــم يكسله كما قالاً من ذلك ينقسه في اكثر من موضع من هذا التاريخ .

لكن الشيخ عبد الله بن بسام قال من الشيخ مقبل عندما ترجم له : بأنه صنف تاريخا للبد سعاء ( مطالح السعود في الحيار نبد وال سعود ) ، وإنه أكمله وبيض ولكمة قد ويوجد الأن نسخة بقلمه ناقصة فيها كثير من البياض ، والمناوين التي لم يكتب تحتها المفترت عنه ( علمار فيدم ؟ : ١٩٥٦)

ب — مجمو الملدان تعدد ، ذكرة الشيخ عبد الله بي سام لقلا من اللها يصله : با ابن تامد المدون مي المناو على الله عن المدون المدون

قلت وهذا شبيه يصله في الجرء الاول من تاريحه عندما يتحسمت عن يلدان تبد ، كما سناتي الشويه عن ذلك في استعراس تاريخه .

تارىغە:

احتار مثل الذكور اخلاق دسية واصد شيء من كتابه هذا • فقد فال في من الرام الثالث المشاور من المراس المن المراس والمن مرات مسودات الهرء والهين والجياز حمد علي المد المريد الذكير ، وهو أحد مسودات الهرء المثالثات عن الربي جده و أن واحقالها بدلات • كما المستعد المطال إلى المستعد المطال إلى المستعد المطال إلى المناسبة على مراس منها ، ثم وحم تحث هذا الكاتم عابد مهم للها المالي الكور بالمثالة التي يرسى منها ، ثم وحم تحث هذا الكاتم عابد منه لميل الهالي الدوران الكتمي ، ثم وحم تحث هذا الكاتم عابد منه لميل الهالي الدوران الكتمي ، ثم وحم تحث هذا الكاتم عابد منه لميل الهالي الدوران الكتمي ، ثم وحم تحث هذا الكاتم عابد منه لميل الهالي الدوران الكتمي ، ثم

ثم أردي قائلًا ( أما اسم الكتاب فعم أحاول أن المرر اسمه يعد ، وامعاً لدي الأن اسمان ، الأأهرف على اختار أحدهما ، أو أتوفق على اسمم أكثــــر ملاجعة -

- (١) المقود الدرية في تاريخ البلاد النجدية ٠
   (٢) مطالع السعود في تاريخ نجد وآل السعود ٠
- (۲) تاریخ نجه القدیم والحدیث •

وعلق على عدد الإسماء الثلاثة قائلا أحد عده الاصمأء يطسملق على الكتاب جميعه \*

الراي الثاني في تسمية اجزاء الكتاب : \_

البيزه الاول " طوق العمامة في الديار الهمامة " الجزء الثنامي المشود الدرية في تاريح البلاد السجدية " الجزء الثالث . العقد المستاز في الهبار عهامة والحجاز "

رواق على تسمية الجرء الاول بقوله الانه منتص يعوادث اليسسامة القديسم " وعمى تسمية الجرد انتابي بقونه الأنه جامع أحبار مجد جميعها -

وعلى تسمية الجزء الثالث يقوله : لانه مغتص بهما •

ويددو أن داشيخ عبد الله البسام أخد التسمية الثانية من الرأي الاول وأطلقه على مد التاريخ كسمية مستقلة عبدما قال من مثمل الدكير مسمعه تاريخا ساء مطابع السعود في أخبار مبد وال سعود ( علماء جدد ؟ ٩٥٢ ) .

وحبرة اطراف التي أثرب ابيه ، وجنك استرأين الاول و للمي بدوب طرة وبقوا من النسبية أن كانت - عده الاشيد في طري جنت قسم الربات للتا بالمنت بحداد وتستأر فيه الكتاب الذي يتخطف الحساسة بمنظومت مسى جدويات عزى النها .. اصما جديدا ، يضنف عما أراده المؤلف بعد وما بسي وعه معزى الكتاب ، قلد أسماء معهي عاملة بعداد ترفيح كل ؟ ، بالمواك الثلاثة ،

ولا سرر السيعة مناصبة والأسرة إلى المده التسبية م عالى هل اللسمي الله أنه قد مرت المواقع مناصبة والسيعة السيعة اللسمية المناسبة السيعة اللسمية المناسبة اللسمية المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة كين المناسبة المناسب

وهده للقسة تطهر جلية في مثل تاريح يماآد ودمشق ، والقيروان والقدس •

أما كتاب مقبل «مكير ساي معن بعسده فهو يعتلف تماماً هي مقيلاته من الكتب التي اللفت لوصد أحداث مدينة بعسها "

ولهدا فأن هذا المسمى اندي لم يحتره المؤلف أيضا لايدل عشي محتوى مادة الكتاب ، كما أن هذه التسمية لاتدل على المسمى - والدا ثار تولهم الكتاب يقرأ من صوابه ، لايمطبق على هذه التسمية لكنه يسطيق على واحدة من التسميات السسلاق التي أزادها المؤلف في رأيه الاول ،

## وصف الكتباب :

قال عه السيح حمد اليمامر اله يتم في ١٣٦٣ صنعة في كل صعحــة مايترب س ٢٣ علواً ، وبعد ولتي وفي بعدي السمعات باسي والاسموب تكثر فيه الاحظوء الملموية ، والــمة الام س هذا العارج في مكتبة كلية الاواب في جلمة بمداد (مجمة المرس - ١ علد ف ص ١٨٧) ( ١٨٨)

اما التيج هد أنه بن سام قائل صحة كاروبا لميد سامة مطالع السود في اساس حدول من سبط المودق السود في اساس حدول المدودة في المرودة المستارين التي لم يكتب من سرودة يقدم المشاه مها كثير من الباسية بين التي لم يكتب المستارين التي من المستارين التي لم يكتب المستارين التي من من المراودة و مرودة كاسماء المشاهدة و المستارين من من المراودة المستارين من من المراودة المستارين المستارين

ولكسي وبعد اطلاعي على السبعة الموجودة في مكتبة معهد الدراسسات الاسلامية بعادة بعدت الارتقال 174 - 274 م . وكل مرح يعمل لما مستقلا وميتماني الا ۱۲ × ۲۱ م م . تعين في أن البرد الاولان يعتري عض آلام ووقة أو 175 صمحة . وقد رقم هذا المصرد ترقيعاً حديثاً بلغ 479

وسر مدم التوافق بين ترقيمهم هذا وما نكرته عن عدد المسعمات يرجع الى وجود ورفات كثيرة ساقطه من هذا المرء مثل ما بين ۲۲ الى - 1 ، وما يين 4 ـ - 22 ، ومن 4.5 الى 6 ، ومن 4.5 مـ 1.2 ، ومن 4.1 لى - ۲.3 ، ومايين ۲۲ الى ۲۲ ، ومن 4.5 الى - ۲۷ ، ومن 1.5 لى 7 ، ۲ ،

وعكدا الى مهاية الكتاب بجد القارى، أرقاما ساقطة وكلاما غير متكامل يحتاج الى من يزيده . أما الجرء الثاني فيحتوي على ٦٠ ورقة أي ١٢٠ من الصمحات، وقد بدأ المؤلف ترتب بأن أعطى كل صفحة ترقيما مستقلاً بحيث يقول ممرة ١٠ و ونصرة ٢٠ • وهكذا -

ولكت توقد بعد سرة ؟ - حيث أهمل لياده اصلحة وقدا جديدا هسو رأ) بالاطام الطربية في هي من أمسر عربي كما يسميها الخريبيدو، الضهم ، ولم يكور عدا إليزليم من المؤدم ، أو من فيرس الكتاب أو تملك ولم يكن مسا لمرم بالتي مصما من المرم الاول، بل الاوراق الساقفة من مثا المرم كثيرة عدمان ذات بين رقم ؟ في ١١ ، ومن ١٦ اللي ٢١ ، حرم ٢٥ الى ٥٥ نم الرقم ١١١ ، ورقم ١١٢ عني أرم ووقات ،

أما الجرء الثالث فيحتوي على ٩٧ ورقة أي ١٩٤ صمحة , وقد وقسم المؤلف السمة الكبيرة من هذه الجرء الى ١٨٧ ثم ترك الساقي "

وانسقط في هدا لجزء قليل جدا الاقيمسا بين ١٤٦ التي تحوشت للبلاخ الصادر في عام ١٣٤٥ ه حيث ثلاء آحداث تمرد بن رفاوة عام ١٣٥١ ه مطعة تمرة ١٥٢ -

وهدا با أن يكون باقصا في محتوده الطبعي ، أو ساقط من تهايشت. أوراق ، ذلك أن ألقاري، لأخر وولاً يبعد حمواناً لم يستكمل المؤقف بايمبيء عنه هو - جراب الملك عبد العربي على برقبات امام اليس - • ولم ترد همه الإجماعة -

وحده الاجزاء الثلاثة كلها يحط المؤلف ، وهي يحط الرقمة المطبق ، ومن من الاحداد والمسطحات باللغة الاجلامية - والهب المسلمات تحري على ۲۲ سطر ، ولك توجه سلمات كبيرة عبر مثلاً ويتضمه يعمل المسرمات ، وماسة في المرح الاول اللهي توجه فيه أهيانا صمحات تعمل ماوي دود أن تسكمل المسرمات التي يربه الإلد روسدها فيبش مكامها

وخط الدُّلف دقيق جدا يتمب القاريء بدليل أنك تجد في السطر الواهد حوالي مشرين كلمة • والورق الدي كتب عليه المؤلم ليس بمستوى واحد فهو أحيسانا يكتب بصعمات بيساء عادية ، واحيانا على ورق يحمل تسطيرا رأسيا ، بحيث تنقلع كلير من الكلمات "

واصيابا يكتد على وارق يحمل صواره يممد اطرسات التجارية ، كدا إلى الجزء الذين مر ۱۹۲۳ التي أور ديها قصيدت في ورقة بحدل عواره معمد وهجدالله ابداء حدد القانسي ، و هده يدل على ساخته في التاليات ، و المقانليت ، المتعادم المعانلات المتعادم المتع

كما براة يستنهد بالمتبر البطي في اماكن متعدة كاشمار حبيدات صعما تعرسي في المبرد (الال للقصد من ۱۷۸ - ۱۸۰ ، وجرمة من ۱۵۰ ، وجلاط من ۱۵۳ ، والذوج من ۱۵۵ ، ۱۵۰ ميشتهد باشمسار بربيران في حديثة من بلد الروشة يسدير من ۱۵۵ ـ ۱۵۵

ملاوة على استشهاده الكثير بالاشعار الدربية في مواصع ستعددة وخاصة صدما يتعرص الأراء ياقوت ( ٥٧٤ – ٦٣٦ ٪ ) في المواصع والمدن والثرى في بعد -

## أهمية الكتاب :

وعلى العموم فهدا الكتاب يمتوي عنى معنسومات جديدة ومهمة عن المملكة الدربية السعودية تاريخيا وجبرافيا وعمرانيا وعلميا وحصمساريا ، وسياسيا •

طهو يتمرضى للاتساب وتعريف بعضى الاسر لأمنية ذلك في المستويرة العربية كما في يا من ١٣ مـ ١٣ في هميلة على تبلية يمام ، و يج ٢ من ١٩ مـ ٣٣ في حديث من أحداد أن سعود أما المواجع البدرانية بيستطيا في تعريضه بد عارات التاريخية فهو بد عا ارتباطها في المداول والمعترى ب كدامية توسيسية للدواد التاريخية فهو يسمح مديحة تبين المؤقم الذي أورد حوادث كما في سن ٣٠ من المزرد الثالث علدما رسم حريطة اليمن والمطقة الجوبية من المملكة ورسما توضيعيا عواقع قرئ الشعيد ( ١٦٦ ) كما مثل من الريحاني رسما تقريبيا يوسح ميدان آمدى الممارك ج ٣ من ١٤٠٤ .

ويأتي بمعلومات همية على طبقات الارس وترساتها الا يدخل في علم الجيولوجها عدما تحدث على هورد الحرح وتكوينها ح الا على 28 مـ 91 م المنطق عطرة عامة على سستوى هذه العبور ، وتأثير عدا المستوى في انشاء مشروعات الرئ (ج 1 صل 40) .

كما أهطى احصائية عن سبتوى ماه ميون العرج الكبيرة الثلاث حسب احصائية أخدت في لا حزيران عام 1979 م فيقول ا

مستوى داء مين ام طمسة ۱۷۰ سم (۵ م ( او مين ام طبسة ) مستوى داء مين القصلم ۹۲ ( او مين الدوسد ) مستوى داء مين سدهة ۱۹۷۳ ، ۱۰ م ( او مين الدوسيد ) ( ۱ / ۲۵ ) ،

و يكتم مر أوليات بعض الفدن والقري وتسيسها وأول من سكها . ويثا قبيل في ذلك من الشار عربية وهامية ، ويثلير دلك مليا في سبية هم معه وقرى تعد الدي كثر في الرحم الاول مثل الدينع ح العمل ١٠٣ وغيرهما وتعديد مكان قرى القديم بالنطبط المدولة طاليا وتبصيد هم وغيرهما وتعديد مكان قرى 118 م

و تأيي خييرات حيثه و القون الربية كنظ الشامة الإلال ، وهله السامة الإلال ، وهله السامة الألم كا بطلاق الجنسات السرية و يقلم المسامة . الا كان يعوقها أصلح من المسامة . الا كان يعوقها أصلح المائم . الا كان يعوقها ألمائما در الموسوعة و أنها أمائم المائم الألمائم الألمائم الألمائم المائم الم

الأمرين ، وهده العنمه هي الاهرام جريدة مصرية ، اعمرات استنسب مهداة تصدر بعدر ، حريمة المسئون التي تصدر باللشين ، في السعرب عرباة تصدر بعدر ، حريمة المسئون التي يتم بيء السياسية المسرية مجلة المتن تصاميها محمد النبي العليت مصدر بعدر ، واللغط المدينة ، ومحلة المثانية المسئورة التي تدار العليت مدينة ، وحريدة عليت ( العدل ) برس الهم مويفة عد جديدة ، وحريدة عليت ( العدل المرد الثالث من ص

كما أن يدرس مكتبر من الماحد و الإنساليات. ويرود تصوصا من وثانفها الرصية ، وقد أورد من ذلك كتيرا مثل انتقاقية الطائف بين المكومة المبتنية ، وألمكرة المسجودين ج \* من ١٧ - ١٧ ، والمهود التي قدمها احالي تصرار على أحصهم بالأوارد واستكارهم اعتدادات أحمد من الانسام يعيى على الحالية تيوان ح من ١١ - ١١ مالة . كا

كما أنه يعلل للاشياد التي يوردها مدافعا هي وجهة طلسره كتعليله لافراد منطقة الشعيب بدراسة مستقلة مع أن انتبادر العاقها بالمعرص للتربها منها ، ولتشابهما في الموقع البغرافي ج ١ ص ١٩٦

واهتباره منطقة مجران جرءا من منطقة بعد تنك المطقة الواسعة التي امتدت هنده جوء الى اليسن والربع العالي بما فيها منطقة بجران ، وقسالا الى الشام والموادق ، ويدوز أنه اسما من يالوت ، ومن الهيدامي في وسقة جريرة العرب الذي يرى أن احدار السراد كله يتصر تبديا بنا في ذلك تجران.

وقبل من أهم مايدر همده في حديث من مدن وقرى تحد عرصه المصدية من مدن وقرى تحد عرصه المصدية وهو من معرمة أو مكها وهو وال كان تابيا لمبرده الا أنه يعرب دلك هماية جيسسة . ومعطى وطبا يلني بيساك تحليمينا من ذلك ، وقدر دعيا ترتيب حسب الاقديمية يتاريب الناسيس لا حسب السلسل المؤسمين عند الؤلف .

| المؤسن ملاحظات                                                                                                                     | سنة تأسيسها | اليلد     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
|                                                                                                                                    | a to.       | سدوس      |
| يرجح أنها في القرن السابع الهجري ثم يشك الى<br>أنها في الثامن • • وهي على أنقاض حجر اليمامة أو                                     |             | الرياض    |
| قريبة منها *<br>قال في ( 1 : 150 ) لم أعشر على من أسسها ، أما<br>ابن عيسى فقال في ص 78 أن أول من عمرها مدلج                        | a V         | الكويم    |
| بين حيدي عدن ي حن ۱۹۰۸ و رون بن عمومه مديه<br>بن حسين الرائلي وبنوة وغشيرته -<br>قال ابن حيسي ص ۳۱ بان اول من عمرها ابراهيم        | a vv -      |           |
| بن حسين المدلج الواثني                                                                                                             |             |           |
| قال في ( 1 : 197 ) لم أقف على أول من أسمها ،<br>وقال أين هيسى ص 77 أن أول من عمرها هبد ألله<br>الشمري من أل ميبار من عبدة من شسر » | * V4.       | الجسة     |
| ماتع بن العارث جد آل سعود وسماها پاسم موطنهم<br>الاصلي قرب القطيف على ساحل الغليج •                                                | A 40.       | الدرمية   |
| حس پن طوق _ أصلها مزارع ثم جددت ٠                                                                                                  | а Авч       | لعووسة    |
| أل حنيحن أسست في الثرن العاشر • • بينمسا أن                                                                                        | 41.10       | البيسر    |
| عیسی یقول ۱ انه فی عده السته استولی ال حنیمن<br>علی البیر اخلوه من المریثات من سبیسم وعمروه<br>وطرسره می ۵۰                        |             |           |
| لکن این میسی یقول ص ۵۲ ــ ۵۳ این اهدات هسام<br>۱۹۵۵ ه ان آل یو ریاع نزلوا حریملاء وهمروهــــا<br>وغرسوها ۰                         | 21.10       | حر يىسلاء |
|                                                                                                                                    | 03+fa       | لصعرات    |
| ال عوسجه من الدواسر ٠                                                                                                              | #1-V4       | ثبادق     |
| المرئيات ٠٠ كانت قديمة فأهادوا بماءها ٠                                                                                            | #1·V9       | ردي       |

| ملاحظييات                                             | اللاسس                    | سة تنهيد | البلد                                |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------|--------------------------------------|
| ص ۶۵ عمرت بعد حرابها الاول ،                          | ڈال این میسے              | a11-1    | القربية                              |
| وهم من أهل أششر الوهبة ، وقسال                        |                           | A11A+    | البكيرية                             |
| ذكرها ياقوت ( الذكير 1 : ۱۱۸ )<br>بون في تاريخه من 10 |                           |          |                                      |
| بوں في داريڪ من 22<br>نيسي في تاريخه المسمى عقد الدرر |                           |          |                                      |
|                                                       | 117                       |          |                                      |
| ي ص - ١٧ ان الدي يناها فاهد بن                        | وقمال ابر عیسم<br>موفسل ۰ | #1414    | النيف ياسر                           |
| سيزة . وأول من حصر في البدائسم                        |                           | .1714    | دالعالرب عنيار -<br>دالعالرب عنيار - |
| بن ططان ، حض القليب المسمساة                          |                           | - "      | 35- 476                              |
|                                                       | بالسورية                  |          |                                      |
|                                                       |                           | #14.E+   | pine says                            |

(177 1)

فسئل هذه الاقباء التي يرزها النبح ستبل في تاريحه جديرة بالاعتمام وتميد اكبر هذه من القراء المتنبين لبطن الإعداث من جهة ٢٠ ومن أخرى فأن هناك موما من لقراء جاهزت بالاوليات في كل نوع ، ذلك أن الاوليات في كل فن تعطى طرافة علمية ، ورياشة لكرية -

وقد يقال أن هذه الاشياه لم تكن من خصائص مؤرخنا مقبل الذكيسر حتى معطى الكتاب والمؤلف اهتماما خاصا · · وهذا صحيح لأن هذه الطريقة قد صوق اليها ·

الا أن معا يجد النظر اليه بعين الاحتبار أن الشيخ مقبسل الشكور في كتابه هذا اعطى تعديدا في الثالية الثالوجي في نجد - • واحتم يهده الاوليات التي يردر صده عنى كانت أن تكون سمة فيه - • وهذه الظاهرة لم يسيسق اليها يهدء الكائرة • قهو ملاوة على وقرة المارة يساول أن يربك التساريخ بالنسواحي الاجتماعة الخرى، وبمارك أن يسلم الفاريخ في نبد رائة ستشيخة فرخوده ، وقد خرج من السند الذي بالد خواج في الدائق الذي بالد خواج من الدائق الذي بالد والمستوية في مثل قد الفيل والخسابل الثانية بين مثل قد المثل الاحتماعية بالذي المؤتمة بالدائق المثل الاحتماعية بالذي المؤتمة بالدائق المؤتمة المثل الاحتماعية بالدائق المؤتمة المثل الاحتماعية المثانية المث

وهيم، بهذا ماجري في الكريت من احداث عام ١٣١٢ و قبل لهنها المحيرا بيارك السياح وان كانت شد الإصدائيسيدة عن المبلكة ، ١٩١١ لإلك اورده مقسلة ، وأورد الكب المبادلة من يوسف أن ايراميم ، والامام عبد الرحمن المنيض ، والشيخ مبارك السياح والشيخ قاسم أن ثاني ، وعبد المريسيد المنجل، وعقبل الدكور ( \* : 19 - 10 م

كما أورد حادثة قتل سليمان الدكماري ، مع أن يداية وقائع القضية حصلت في تدسر بموريا مع زوجه النرنسية الاصل ، ولكن مًا كان قصله في جدة والتحقيق والعكم القضائي كان في جدة أيضا - ققد ربط القضية يتاريخ الملك

وحدد بعض الاوليات المهمة في تاريخ المملكة العديث والتي تهم الباحث والمستقصي :

كتحديده يوم الغميس ٢٣ محرم سنة ١٣٥٢ ه لاول مكالمة تليفونيسة \_ هاتفية \_ بين مكة الكرمة والرياض •

ويوم الجدمة 10 جدادى الاولى سنة ١٣٤٣ هـ تصـــدور أول هده من جريدة أم القرى الرسية - ورئيس تحريرها يوسف ياسين الذي وصل ألي الجزيرة - ثم وافق للله عبد الغزيز عام ١٣٣٩ هـ : وهر من اللاذقية بسوريا وقد خرس في الالاهي بعصر ( ۲ - 1 - 1 )

وحدد يوم ۱۲ جمادى الاولى هام ۱۳۵۳ ه لاصدار أول بيان حكومي يطبع في مطبعة جريدة القبلة ، وذلك بعد دخول الملك عبد العزيز رحمه الله حكة الكرمة (۳: ۱۰۰) وذكر دور امين الريحاني في حصار جدة ومحاولته الوساطة عندما استعان يعسين المويني الذي استوطن مكة قبل هذا الثاريخ بمدة قصورة ، وذلك عندما احتلت قرنسا بلاده صوريا وتعرض لذكر أوليات قمينة بالدراسة لمن يتنبع تاريخ عده البلاد مثل قوله :

- ١ ـ وحد الملك عبد العيرى الامامة في الحرم ، وجمل المسلين يؤدون الغريضة في وقت واحد وغلف امام واحد بالتناوب بين الشافعية والمالكيـــة ، والحنايلة والاحناف في عام ١٣٤٤ هـ
- ٢ ـ يلمل السعى ، ووضع حجر الاساس نائب الملك في العجاز الامير فيصل يرحمهما ذلك يوم السبت ٢٠ جمادي الثانية عام ١٣٤٥ هـ
- ع. أول رحلة قام بها الملك عبد العزيز رحمه الله بالسيارات كانت بهن جمد والمدينة ، وقد قطع هذه المسافة في حتة إيام فقد مسادر جدوة يسوم الشخالية المسامة الناسامة ( الربيع الثاني عام 1850 ه ووسل المديسة ضمى يوم الالنبي ٧٧ ربيع الثاني ( وهذه المسافة تقدر بالطريق المهد العالي ١٩٤٨ في )
- ع. ومن الدينة الى الرياض (برسل من يعب الطرق لد الإن الموارات لمن المسطوات المن المسلم إدارة الموارات لمن المسلم إدارة الموارات المن يعتمل إدارة إدارة الموارات المن يعتمل الطواليل المرتب يعتمل اللهوم.
  وقد كانت عدد الرماة وحرف الركب الرياض ورا المنديس ( كروب بعد الظهر .
  وقد كانت عدد الرماة وضع المشاب وادجاب ( ۲ : ۲ ) ) و حال المسلمة تعدر بياني وادجاب ( ۲ : ۲ ) ) و حال المسلمة تعدر بيانيون المربود ( ۲ : ۲ ) ) و حال المسلمة تعدر بيانيون المربود ( ۲ : ۲ ) ) و حال المسلمة تعدر بيانيون المربود ( ۲ : ۲ ) ) و حال المسلم المسلم

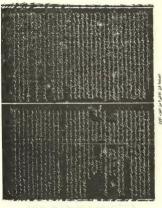

- ذكر أن الجنود والشباط الذين استعملهم الشريف في حربه مع ابن سعود
   في جدة مرتزقة وليسوا من الجزيرة ، فالطيارين الذين استساجرهم من
   الروس ، وقد تفلّوا عنه عندما تأخرت رواتهم (ج ٣ : ١٠٧ )
- ثم ذكر أوثيات متعددة شبيهة بما أوردناه هنا ، وذلك في الجزم الثائث من تاريخه مثل قوله :
- 1 = 1 عام ۱۳۹۱ ه ربطت الملکة بغطوط مواصلات ثم ذکر اسعام المراکز ( ۱۷۹۰ تا ۱۷۹۰ )
- آ بي يوم سفر عام 110 الوازلق 17 ماريو عام 1717 م وتصانفاتها و المشارح الجيروال فيها من الملكة رؤير المالية ومن بركن حساساره اديل كاليفورنها - ل - ن - هاملتون ، ومي لمدة سنين هاما وتحتسوي على 250 وتلاتين ماده ، وقد سادق الملك عبد العزيز عليها في 1 دريح الاول عام 1717 على عام 172 من المسادق الملك عبد العزيز عليها في 1 دريح
- ع. وحدث الملكة تحت اسم الملكة العربية السعودية بدلا من اسمها السابق الملكة العجازية والتجدية وملحقاتها بالاسر الملكي رقم ٢٧١٦ في السابع مشر من جمارى الاولى هام ١٣٥١ م
- أ ـ ول 9 دبيع الثاني عام 1871 ه عشدت مساقة وحسن جوار مع امارة (ي) الإدرة حدده ملاقلات وطبق في أعيمة الزاء الجاء ر دو يا يتجع كان منهما من البوادي ، وتعنوي على ازيع عشرة مادة ، ويدرتوكول تعكيم ينفسن تسع مواد ، وباسع ينفسن سبع مواد ، وقد مسدق عليها الملك إن 17 ديمية عام 1971 ه.
- كسا ثلثك عبد العزيز \_ رحمه الله \_ الكمية لاول مرة بعد أن منعت المكومة المدرية بعث الكسوة عام ١٩٤٥ ه بالقيارة الاصود المسنوع في الاحساء ، ثم اضطر التي تأسيس مصل في الحياز عام ١٣٤٦ ه فتدريت طعله الابدي الوطنية والثنياء الصياعة .

للبعث صلة ٠٠٠٠